



أ. د. عشه رسايمان عبدالتُّدالأتُقر







### العقيدة في ضوء الحتاب والسنة 🧔

# الفضياء والعتري

أ.د.عنب سيلمان عبدالله الأثفر



بين السالة المنظمة الم

# مِعْقوق (الطبر ع مِحِفوظر م ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥م

الطبعة الثالثة عشر



العبدلي مقابل عمارة جوهرة القدس صدب ۹۲۷۵۱۱ الأردن مصدب ۹۲۷۵۱۱ عسم سان ۱۱۱۹۰ الأردن ماتسد ۱۱۹۳۹ منسطات ۱۹۳۹۶۰ مقاتسد الكتروني: ALNAFAES@HOTMAIL.COM

#### المقكذمكة

الحمد لله الذي هدانا إليه صراطاً مستقيماً، وجعلنا من أهل طاعته، وأكرمنا بالإسلام، وهدانا للإيمان، وأصلي على خاتم رسله وأنبيائه، الذي بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين من ربّه، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الأخيار، وأصحابه الأبرار، وبعد:

فهذا هو الكتاب الأخير في السلسلة التي ابتدأتها منذ أكثر من عشر سنوات، وإنني أحمد الله على أن وفقني لإتمام لهذا العمل، وإنني لأرجو من الله القبول، وأن يجعل نيتي خالصة لوجهه، وأن يثيبني على عملي لهذا في يوم لقياه، كما أعانني على إتمامه في لهذه الحياة.

لقد أكرمني ربي بأن لاقت لهذه السلسلة قبولاً حسناً عند عباد الله، وإني لأرجو ربي أن يتقبلها مني، ويرضى عن عملي بفضله وكرمه وإحسانه، وأن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل وتقصير في العمل، وإني لأرجو من قراء لهذه السلسلة الدعاء لكاتبها بأن يتجاوز الله عن زلاته، ويصفح عن آثامه، لعل الله يرحمني ببركة دعوة صالحة من عبد صالح.

وقد طال انتظار القراء لهذا الجزء، وحال دون إخراجه أعمال تلاحقت، ومشاغل لم أستطع منها فكاكاً، حتى شاء الله أن أجد فسحة من الوقت، فقدرني ربي على كتابته وإتمامه، وكنت قبل لهذا الوقت حاولت أن أكتب فيه، ولكن كان يضيق صدري بعد أن أبدأ الكتابة، فقد كنت متخوفاً من الكتابة في موضوع زلّت فيه أقلام كثير من الناس، وضلَّ فيه كثير من الذين أُعْطُوا ذكاءً وفطنة.

لقد كان لهذا الباب ولا يزال من أعوص الأبواب التي خاض فيها المخائضون، وكثير من أهل الضلال أتُوا من الانحراف في باب القدر، وكم من خائض فيه يظن نفسه محسناً، وهو قد تاه وحار، وتنكب الطريق.

يقول العلامة ابن القيم مقدماً لكتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»: «سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد، وأخذوا في كل طريق، وتولجوا كل مضيق، وركبوا كل صعب وذلول، وقصدوا الوصول إلى معرفته، والوقوف على حقيقته وتكلّمتْ فيه الأمم قديماً وحديثاً، وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً حثيثاً، وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها، وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها، فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن، ويطلب الوصول فيه إليه حقيقة العرفان، فتراه متردداً فيه مع نفسه، أو مناظراً لبني جنسه، وكلُّ قد اختار لنفسه قولاً لا يعتقد الصواب في سواه، ولا يرتضي إلا إياه.

وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود، تحسى على غير طائل، وارتوى من ماء آجن، قد طاف على باب الأفكار، ففاز بأخس الآراء والمطالب، فرح بما عنده من العلم الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل المشروع، والنصِّ المرفوع، حيران يأتم بكل حيران، يحسب كل شراب ماء فهو طول عمره ظمآن، يُنادَى إلى الصواب من مكان بعيد، أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد، لقد فرح بما

عنده من الضلال، وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال، منعه الكفر الذي اعتقده هدى، وما هو ببالغه عن الهداة المهتدين، ولسان حاله أو قاله يقول: أهولاء الذين من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين (1).

لقد رأيت مصداق ما قاله ابن القيم في كلامه الذي نقلناه عنه فيما اطلعت عليه من كلام الخائضين في القدر قديماً وحديثاً، فكنت أخشى على نفسي من الخوض في هذا الموضوع والكتابة فيه، وكان يدفعني إلى الكتابة فيه الرغبة في إتمام هذه السلسلة، وسؤال كثير من طلبة العلم عن أوان صدور هذا الكتاب.

فاستعنت بالله، وأوغلت في لهذا الباب برفق، متأسياً بمنهج أهل العلم ممن شُهِدَ له بالاستقامة والإمامة في الدين والعلم، ولذلك فقد أكثرت من النقول فيما كتبت في لهذا الكتاب، وأكثرت من أقوال أهل التقى والصلاح من سلفنا الصالح اتباعاً لسبيل المؤمنين، أملاً في أن لا ينحرف بي المسار، ولا أضل في منحنيات الطريق. ولقد كانت آيات الكتاب وأحاديث الرسول على هي الأنوار التي أستضيء بها في المسار الذي سلكته، والعلم الذي دونته، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإني لأرجو من أهل العلم تسديد ما زلَّ فيه القلم، وتعثر فيه الفكر، وشرد به القول.

وقد جاء لهذ الكتاب بعد لهذه الفاتحة في سبعة فصول:

بينت في الفصل الأول وجوب الإيمان بالقدر، وقررت أن الإيمان به

<sup>(</sup>١) شفاء العيل: ص١٤.

أصل من أصول الإيمان.

وألقيت في الفصل الثاني نظرة عجلى على تاريخ القول بالقدر. والفصل الثالث مخصص لتعريف القدر وبيان أركانه.

وقد عقدت فيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مخصص للتعريف بالقدر.

وفي المبحث الثاني: عرّفت القضاء مبيناً الصلة بينه وبين القدر.

وذكرت في المبحث الثالث أركان الإيمان بالقدر التي لا يتم إيمان أحد به مالم يؤمن بها.

والمبحث الرابع: معقود للتدليل على أن أفعال العباد مقدَّرة مقضية مخلوقة لله عز وجل، وقد أوردت كثيراً من النصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة.

والفصل الرابع جعلته لبيان حدود نظر العقل في القدر، وبيان ما يمكنه إدراكه وما لا يمكنه في لهذا الباب.

والفصل الخامس معقود لبيان المذاهب في القدر وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ذكرت فيه مذهب المكذبين بالقدر، وأوردت فيه مذهبهم، كما بينت ضلالهم، ومحاورات العلماء لهذا الفريق، كما أوردت ما يظنونه أدلة تؤيد مذهبهم، وهي في الواقع شبهات لا تكاد تسلط عليها أضواء الحق حتى تتلاشى وتزول لمن هداه الله وشرح صدره للإيمان.

والمبحث الثاني: مخصص لبيان المذهب الذي أضل الأمّة وعطل عقول أبنائها وشل إرادتهم وحركتهم، وعطّل طاقاتهم وجَيّر أعمالهم

لأعداء الإسلام، ألا وهو مذهب القدرية المجبرة الذين تركوا العمل، احتجاجاً بالقدر.

وقد بينت أنهم ضلوا من سبعة أوجه.

والمبحث الثالث: خصصته لبيان مذهب أهل السنة والجماعة، وقد عقدت له ثلاثة مطالب، سُقت في كل مطلب منها عقيدةً دوَّنها عالم من علماء أهل السنة في باب القدر.

والفصل السادس: جعلته لبيان السبب في ضلال العباد في باب القدر. وذكرت في الفصل السابع والأخير بعض الثمار الطيبة للإيمان بالقدر.

أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفَقت في تجلية لهذا الأصل، كما أساله أن ينفع به عباده، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو حسبي ونعم الوكيل.

د.عمر سليمان الأشقر ٢٥ من رجب ١٤١٠ هـ ١٩٩٠/٢/٢١



#### الغَصْدلالا وُلمسنا الايرًان بالق*درُ من أصول الايرًا*ن

الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام الرسول عليه السلام الرسول عليه عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشرة. قال (أي جبريل عليه السلام): صدقت»(١). والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]. وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمَّرُ اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَنْ عَلَى اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَنْ عَلَى الله أَمْرًا كَانَ مَنْعُولًا ﴾ [الأنف ال: ٤٢]. وقال: ﴿ وَخَلَقَ حَكُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقَدِيرًا ﴾ [الأنف ال: ٢٤]. وقال: ﴿ وَخَلَقَ حَكُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقَدِيرًا ﴾ [الأعلى: ٢٠]. وقال: ﴿ سَبِّج السّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى \* الّذِي خَلَقَ فَسَوّى \* وَالّذِي قَدَّرَهُ فَقَدّرَهُ فَقَدّرَهُ فَدَرَا الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله الله عَلَى الله وقال الله وقال اله الله الله الله الله الله على الله قَدْرَهُ الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله قَدْرَهُ الله فَهَدَى الله فَهَدَى الله وقال الله وقال الله وقال الله قال الله فَهَدَى الله الله الله وقال الله وقال الله قال الله وقال المؤلّى الله الله وقال اله وقال الله وقال اله وقال الله وقال اله وقال اله وقال الله وقال اله وقا

وروى مسلم في صحيحه عن طاووس قال: «أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجزُ والكَيْس<sup>(۲)</sup>، أو الكَيْس والعَجْز<sup>(۳)</sup>.

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم: ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الكُيْس ضد العجز.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: ٤/ ٢٠٤٥ ورقمه: ٢٦٥٥.

رسول الله ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوثُواْ مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِقَدَدٍ ﴾ [القمر: ٤٨-٤٩](١).

والنصوص في ذلك كثيرة جداً فإنّ النصوص الدالة على علم الله وقدرته ومشيئته وخلقه تدل على قدره تبارك وتعالى، فالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله ومشيئته وخلقه، كما سيأتي بيانه، وذكر النصوص الواردة في ذلك.

والقدر يدل بوضعه -كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني- على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم (٢).

فلله تعالى القدرة المطلقة، وقدرته لا يعجزها شيء، ومن أسمائه -تبارك وتعالى– القادر والقدير والمقتدر، والقدرة صفة من صفاته.

فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر.

والقدير فعيل منه، وهو للمبالغة، ومعنى (القدير) الفاعل لما يشاء، على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه، ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل. قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

و(المقتدر) مفتعل من اقتدر، وهو أبلغ من (قدير) ومنه قوله: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقَنَّدِرِ﴾ [القمر:٥٥].

وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن القدر: فقال: «القدر قدرة الله»(۳).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: ۲۰۶۱/۶. ورقعه: ۲۱۵۱، ورواه الترمذي: انظر صحيح سننن الترمذي: ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٣٠٨/٨.

قال ابن القيم: «وقال الإمام أحمد: القدرُ قدرة الله. واستحسن ابن عقيل لهذا الكلام جداً، وقال: لهذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفا، فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها» وقد صاغ ابن القيم لهذا المعنى شعراً فقال:

فحقيقة القدر الذي حار الورى واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد له قال الإمام شفى القلوب بلفظةٍ

في شأنه هو قدرة الرحمان لما حكاه عن الرضا الربان ذات اختصار وهي ذات بيان

ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون قدرة الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «مَنْ لم يقل بقول السلف فإنه لا يُثبِت لله قدرة، ولا يثبته قادراً كالجهمية ومن اتبعهم، والمعتزلة المجبرة والنافية: حقيقة قولهم أنه ليس قادراً، وليس له الملك، فإن المُلْك إما أن يكون هو القدرة، أو المقدور، أو كلاهما، وعلى كل تقدير فلا بدَّ من القدرة، فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملكاً»(١).

والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل، فإن نفاة القدر "يقولون: خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاً، ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة، وقدرته الشاملة، ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحّد الله وآمن بالقدر تمّ توحيده، ومن وَحّد الله وكذّب

<sup>(</sup>١) شفاء العليل: ٤٩.

بالقدر نقض تكذيبه توحيدَه»(١).

وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنصِّ على وجوب الإيمان به، وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا وقد نصَّ على وجوب الإيمان به، وبدَّع وسفَّه من أنكره وردَّه.

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم: «وفي لهذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها»(٢).

وقال في موضع آخر: «تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى»(٣).

ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: «مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلُّها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنـدَنَاخَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۖ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ﴾ [الحجر: ٢١](٤).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم: ١٩٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٤٧٨/١١.

#### الغَصَلاالشاخيًا نظرة في تاريخ القدرز

الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وقد بيَّن الكتاب والسنة مفهوم القدر، وبين الرسول عَلَيْ أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، ولا ينافيه ولا يناقضه، وحذر أمته من الذين يكذبون بالقدر، أو يعارضون به الشرع.

وغضب الرسول ﷺ غضباً شديداً عندما خرج على أصحابه يوماً وهم يتنازعون في القدر، حتى احمر وجهه، حتى كأنما فُقِىء في وجنتيه الرمان، فقال: «أبهذا أمرتم، أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هٰذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه»(١).

واستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لعزيمة نبيهم وتوجيهه، فلم يُعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول ﷺ أو بعد وفاته.

ولم يَرِدْ إلينا أن واحداً من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون، وقال لعمر بن الخطاب: "يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله»؟

<sup>(</sup>١) صحيح سنن الترمذي: ٢/٣٢٢.

فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفرُ من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله»(١).

وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من أرض الشام) فقال في خطبته: «من يضلل الله فلا هادي له». وكان الجثاليق<sup>(٢)</sup> بين يديه، فقال: إن الله لا يضل أحداً، وعندما كررها عمر بن الخطاب: فضض الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر.

فقال له عمر بعد أن تُرجم له كلامه: «كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك، والله يضلك، ثم يميتك، فيدخلك النار إن شاء الله... إن الله خلق الخلق، وقال: حين خُلق آدم نثر ذريته في يده، وكتب أهل الجنة وماهم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: «هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه،

وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالاً يقال له سَنْسَويه، قال الأوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له: سوسن، كان نصرانياً فأسلم، ثم تنصَّر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد»

وقال يونس بن عبيد: «أدركت البصرة وما بها قدري إلا سَنْسَويه ومعبد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: انظر فتح الباري ١٠٩/١٠، ورقم الحديث: ٧٢٩.

<sup>(</sup>۲) جثالیق النصاری: رأسهم ومقدمهم.

 <sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: ٣/ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٤) شرح أصول الاعتقاد: ٣/ ٧٥٠ وانظر الشريعة للآجري: ص٢٤٢.

الجهني، وآخر ملعون في بني عوافةًا(١).

وروى مسلم في صحيحه عن بُرَيْدة بن يحيى بن يعمر قال: «كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» وذكر بريدة في حديثه أن معبداً ومن معه يزعمون «أن لا قدر، وأن الأمر أنف»(٢).

وقد أثار الصحابة الأحياء في ذلك الوقت كعبد الله بن عمر وابن عباس وواثلة بن الأصقع، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وأنس بن مالك حرباً على أصحاب لهذه المقالة (٣). ثم أخذ لهذا المذهب عن معبد رؤوسُ الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وغيلان الدمشقي.

فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال، فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله، لأن الله حكيم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئاً، ثمَّ يجازيهم عليه.

وقرر في مقالته: أن العبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والربُّ تعالى أقدره على ذلك كله (٤).

وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، وليست هي مقدورة لله (٥).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٣/ ٧٤٩.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم: ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: الفرق بين الفرق: ص١٩.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني: ١/٧٧.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل: ١/٥٥.

ولهذه الفرقة هي التي أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. "وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه، ولهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون لهذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى، فيقولون: أنتم القدرية حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من الله، وإنكم أولى بهذا الاسم منا "(١).

وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم: «أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية، لاعتقادكم إثبات القدر.

قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجويني): «لهذا تمويه من لهؤلاء الجهلة ومباهته وتواقح، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، ولهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومُدَّعي الشيء لنفسه، ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره، وينفيه عن نفسه (٢).

وقد صح أن الرسول ﷺ سمّى القدرية مجوس لهذه الأمة، والحديث أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر (٣).

والسبب في تسمية لهذه الفرقة بمجوس لهذه الأمة المضاهاة مذهبهم المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثَنَويَّة، وكذلك القدرية يضيفون

<sup>(</sup>١) جامع الأصول لابن الأثير: ١٢٨/١٠.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم: ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم: ١/١٥٤.

الخير إلى الله تعالى، والشر إلى غيره، والله -سبحانه وتعالى- خالق الخير والشر جميعاً، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه -سبحانه وتعالى- خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً»(١)(١).

ونشأ في آخر عهد بني أمية أقوام يزعمون أن العبد مجبور على فعله، ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع، وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة، وأول من ظهر عنه لهذا القول هو الجهم بن صفوان، وتفرع عن لهذه البدعة أقوال شنيعة، وضلال كبير (٣).

وقد انتشر لهذا القول في الأمّة الإسلامية وتقلّده كثير من العباد والزهاد والمتصوفة، وإذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن لهذا الفريق أشبه المشركين الذين قالوا: ﴿ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَاۤ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَابَاۤ وُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيَّرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

ولهذا الفريق شرٌّ من الفريق الأول، لأن الأولين عظموا الأمر والنهي، وأخرجوا أفعال العباد عن أن تكون خلقاً لله، ولهذا الفريق أثبت القدر، واحتج به على إبطال الأمر والنهي (٤) (٥).

<sup>(</sup>١) نقل لهذا الكلام النووي في شرحه على مسلم: ١/١٥٤ عن الخطابي. وانظر جامع الأصول: ١٢٨/١٠.

 <sup>(</sup>٢) سيأتي مزيد بيان لهذه الفرقة ومعتقداتها وبيان ضلالها عندما نتكلم على الذين ضلوا في باب القدر .

 <sup>(</sup>٣) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٨/ ٤٦٠، والملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) عقيدة السفاريني: ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) سيأتي مزيد بحث عن أصحاب هذا التوجه.



#### الغَصَل الشالثُ الغيين القضاء والقدر

#### المَبِحَث الاوَاسَئ العربيت بالعت در

«القدر مصدر، تقول: قَدَرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أَقْدِره بالكسر والفتح قَدْراً وقَدَراً، إذا أحطت بمقداره»(١).

والقدر في اللغة «القضاء والحكم ومبلغ الشيء، والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمر»(٢).

والقدر في الاصطلاح: «ما سبق به العلم، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه -عزّ وجلّ- قدَّر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها»(٣).

وقال ابن حجر في تعريفه: «المراد أنَّ الله -تعالى- علم مقادير الأشياء

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ١١٨/١.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص٥٩١.

<sup>(</sup>٣) عقيدة السفاريني: ١/٣٤٨.

وأزمانها قبل إيجادها، ثمّ أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته»(١).

ونقل السفاريني عن الأشعرية أن «القدر إيجاد الله -تعالى- الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم»(٢).

ولهذه التعريفات متقاربة فيما بينها، وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين:

الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده، وحدد صفات المخلوقات التي يريد إيجادها، وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته، فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة تكوينهما وما بينهما وما فيهما كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدويناً دقيقاً وافياً.

والثاني: إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به قلمه، فيأتي الواقع المشهود مطابقاً للعلم السابق المكتوب.

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله، ويطلق ويراد ما خلقه وأوجده على النحو الذي علمه.

وسئل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- عن القدر فأجاب شعراً قائلاً: فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكنْ خلقتَ العباد على ما علمتَ ففي العلم يجري الفتى والمُسِنْ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١٨/١.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السفاريني: ١/ ٣٤٥.

على ذا مننتَ ولهذا خذلتَ ولهذا أعنتَ ولهذا لم تُعِنْ فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حَسَنْ (١)

<sup>(</sup>١) الاعتقاد للبيهقي: ص١٦٢. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ١/٧٠٢.

#### المَبَحَث الشاخي لتعريف بالقضاء

«القضاء: الفصل والحكم. وقد تكرر في أحاديث الرسول عَلَيْكُ ذكر (القضاء) وأصله القطع والفصل. يُقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ، إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق.

وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه، وكل ما أُحكم عمله، أو أُدِّي، أو أُدِّي، أو أُوجب، أو عُلم، أو نُقِّذ، أو أُمضي، فقد قضي، وقد جاءت لهذه الوجوه كلها في الأحاديث (١٠).

وللعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان:

الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله»(۱). وقال في موضع آخر: «القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل»(۱).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: ٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٤٩/١١.

الثاني: عكس القول السابق، فالقدر هو الحكم السابق، والقضاء هو الخلق.

قال ابن بطال: «القضاء هو المقضي»<sup>(۱)</sup> ومراده بالمقضي المخلوق، ولهذا هو قول الخطابي، فقد قال في معالم السنن: «القدر اسم لما صار مُقدَّراً عن فعل القادر، كالهدم والنشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض.

والقضاء في لهذا معناه الخلق، كقوله تعالى: ﴿ فَقَصَالُهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢] أي خلقهن (٢٠).

وبناء على لهذا القول يكون «القضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنّه الفصل بين التقديرين، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع»<sup>(٣)</sup>.

ويدل لصحة لهذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٢١]، وقال: ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٧١]. وقال: ﴿ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [المقرة: ١١٧].

فالقضاء والقدر - بناء على لهذا القول- أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه» (٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٤٩/١١.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن للخطابي: ٧٠/٧.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب الأصفهاني: ص٢٠١.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٤/ ٧٨. وانظر جامع الأصول: ١٠٤/١٠.

#### المبحث الثالث

#### أركان الإيبان بالقثار

الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، من أقرَّ بها جميعاً فإن إيمانه بالقدر يكون مكتملاً، ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر، ولهذه الأركان الأربعة هي:

الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط.

الثاني: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة.

الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن.

الرابع: خلقه تبارك وتعالى لكل موجود، لا شريك لله في خلقه. وسنتناول لهذه الأصول الأربعة بشيء من التفصيل.

#### الركن الأول

#### الإيمان بعلم الله الشامل

وقد كثر في كتاب الله وسنة رسوله على تقرير لهذا الأصل العظيم، فعلم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان، وما سيكون، ومالم يكن لو كان كيف

يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمستحيل.

وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم، ويخلق السلموات والأرض.

وكل ذلك مقتضى اتصافه -تبارك وتعالى- بالعلم، ومقتضى كونه - تبارك وتعالى- هو العليم الخبير السميع البصير.

وقال الحق مقرراً علمه بما لم يكن لو كان كيف سيكون ﴿ وَلَوَرُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم وضلالهم.

وقال في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى: ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا لَمُ عَرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٣].

ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن علمه بما كان الأطفال الذين توفوا صغاراً عاملين لو أنهم كبروا قبل مماتهم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: «سئل النبي ﷺ عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» (١).

وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة.

فقال رسول الله ﷺ: «أولا تدرين أن الله خلق الجنة والنار، فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً».

وفي رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة قالت: «دُعي رسول الله عَلَيْهِ إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنّة، لم يعمل السوء ولم يدركه.

قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنّة أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب في أصلاب آبائهم»(٢).

ولهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله في من مات صغيراً، لا أن لهؤلاء يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غير أن يعملوا.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله على في أبناء المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» «أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا، ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم، ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري: ٤٩٣/١١ ورواه مسلم بلفظه عن أبي هريرة: ٤/٤٩ ورقمه: ٢٦٥٩.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم: ٤/ ٢٠٥٠ ورقمه: ٢٦٦٢.

النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم، (١).

#### الأدلة العقلية على أن الله علم مقادير الخلائق قبل خلقهم:

والحق أن وجود لهذا الكون، ووجود كل مخلوق فيه يدلُّ دلالة واضحة على أن الله علم به قبل خلقه، «فإنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم»(٢).

وأيضاً فإن «المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم<sup>(٣)</sup>.

واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى بقياس الأولى: «فالمخلوقات فيها ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً». والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان:

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين:

أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالماً لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو ممتنع.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية: ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية: ص١٤٨.

الثاني: كل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه، بل هو أحق به، ذلك أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به، وكلُّ نقص تنزه عنه مخلوق ما، فتنزه الخالق عنه أولى»(١).

وكل لهذه الأدلة يمكنك أن تلمحها في قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّهِيْكُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

ويستدل على علمه -تبارك وتعالى- بإخباره بالأشياء والأحداث قبل وقوعها وحدوثها، فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وصفاته وأخلاقه وعلاماته، كما أخبر عن الكثير من صفات أمته، وأخبر في محكم كتابه أن الروم سينتصرون في بضع سنين على الفُرس المجوس، ووقع الأمر كما أخبر، والإخبار عن المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة.

# الركن الثاني الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السلموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال:

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية: ص ١٤٨.

وعرشه على الماء»(١).

ورواه الترمذي بلفظ: «قدَّر الله المقادير قبل أن يخلق السلموات والأرض بخمسين ألف سنة»(٢).

وفي سنن الترمذي أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على الله القلم فقال: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان، وما هو كائن إلى الأبد».

قال أبو عيسى الترمذي: ولهذا حديث غريب من لهذا الوجه (٣).

واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن بالكتاب، وبالكتاب، وبالكتاب، وبالإمام المبين وبأم الكتاب، والكتاب المسطور. قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ يَجِيدٌ \* فِي لَوْجٍ مَحَفُوظٍ ﴾ المسطور. قال تعالى: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانٌ يَجِيدٌ \* فِي الْتِحِ مَحَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١-٢٢]. وقال: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ وَالبروج: ٢١]. وقال: ﴿ وَكُنْ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [اللحج: ٧٠] وقال: ﴿ وَكُنْ مَسْطُورٍ \* فِي رَقِ مَنشُورٍ ﴾ [الطور: ١-٣]. وقال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمْ الْكِتَنْ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيمُ ﴾ [الزخرف: ٤].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه: ٢٠٤٤/٤. ورقم الحديث: ٢٦٥٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: (٤٥٨/٤) ورقمه ٢١٥٦. وقال فيه: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٤٥٨/٤. ورقمه: ٢٠٥٥. والحديث صحيح. فالغرابة إنما هي في الوجه الذي أورده الترمذي في باب القدر، وإلا فإنه قد أورده في كتاب التفسير، وقال فيه: حديث حسن غريب. وقد أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي: (٢٢٨/٢) وذكر أنه خرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها.

#### الركن الثالث

#### الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة

ولهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون في السلموات ولا في الأرض إلا بمشيئته، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد.

والنصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩]، وقال: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُؤَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلّ هَى وَ قُبُلًا مّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ ﴾ [الأنعام: ١١١]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١١]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ٣٦]، وقال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٣٦]، وقال: ﴿ مَن يَشَا إِللّهُ يُصْلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وقال: ﴿ مَن يَشَا إِللّهُ يُصْلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن.

فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محاله، وما لم يشأ الله تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى ليس لعدم قدرته عليه، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَ تَلُواْ وَلَكِئَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُواً ﴾ [الأنعام: ٢٠٧]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُواً ﴾ [الأنعام: ٢٠٧]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُواً ﴾ [الأنعام: ٢٠٧]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواً ﴾ [الأنعام: ٢٠٠]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا

جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾ [الفرقان: ٤٥]، والآيات في لهذا كثيرة تدل على عدم وجود مالم يشأ وجوده لعدم مشيئته ذلك، لا لعدم قدرته عليه، فإنه على كل شيء قدير تبارك وتعالى.

## الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كلّ شيء

قررت النصوص أن الله خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق وكوتهم وأوجدهم، فهو الخلق وكوتهم وأوجدهم، فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٦]، ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ النّورَ عَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١]، ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَنَةِ وَالنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١]، ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً ﴾ الذي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، ﴿ وَهُو النَّذِي خَلَقَ النَّهُ وَالنَّهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلُّ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، والنصوص في هٰذا كثيرة طيبة.

#### المبحث الرابع

#### ا فعال لعياد مخاوقة مقدرة

لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات، فقد علم الله ما سيخلقه من عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى قدر الله فيهم، فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم، وهدى من كتب الله له السعادة، وأضل من كتب عليه الشقاوة، وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها، وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها.

والنصوص التي سقناها فيما سبق تكفي في الدلالة على لهذا الذي قررناه هنا، ومع ذلك فهناك نصوص كثيرة أخرى أصرح في الدلالة في لهذه المسألة.

قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، وقال: ﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ شَيء فعلوه في الزبر ﴾ [الصافات: ٥٦]، وقال: ﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ لِللّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ لِللّهِ مِن يَهْدِ اللّهُ فَهُو اللّه تَدِي وَمَن يُصْلِلْ يَسِيرُ ﴾ [الأعراف: ١٧٨]، وقال: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلّا عَن سَبِيلِهِ فَهُو الْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥].

وجاءت أحاديث كثيرة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد عاملون، وقدّر ذلك وقضاه وفرغ منه، وعلم ما سيصير إليه العباد من

السعادة والشقاء، وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل، «اعملوا فكل ميسر لما خلق له».

وسنورد هنا بعض النصوص الدالة على ذلك.

#### النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد

١- الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جفّت بها الأقلام وجرت بها المقادير:

روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جُعشم قال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جَفَّت به الأقلام، وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: «لا، بل فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير».

قال: ففيم العمل؟

فقال: «اعملوا فكلٌّ ميسر» وفي رواية: «كل عامل ميسَّر لعمله»(١).

وروى الترمذي في سننه أن عمر بن الخطاب قال للرسول ﷺ: «يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه، أمر مبتدع أو مبتدأ، أو فيما فرغ منه؟

فقال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب، وكلُّ ميسَّر، أمَّا من كان من أهل السعادة فإنَّه يعمل للسعادة، وأمَّا من كان من أهل الشقاء فإنَّه يعمل للشقاء».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٤/ ٢٠٤٠ ورقم الحديث: ٢٦٤٨.

قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح (١).

#### ٢- علم الله بأهل الجنة وأهل النار:

وروى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله، «أَيُعْرِف أهل الجنّة من أهل النار؟

فقال: نعم.

قال: فلم يعملون؟ قال: كلٌّ يعمل لما خلق له، أو يسر له».

وروى مسلم في صحيحه عن عليّ قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد(٢). فأتانا رسول الله ﷺ، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مِخْصَرةٌ (٣). فنكّس (٤)، فجعل ينكث بمخصرته (٥)، ثم قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنّة أو النار، وإلاّ قد كتبت شقة أو سعيدة».

قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا، وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة». فقال (٢): «اعملوا فكل ميسر، أمّا أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأمّا أهل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: ٤/ ٤٤٥. ورقم الحديث: ٢١٣٥.

<sup>(</sup>٢) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.

<sup>(</sup>٣) المخصرة: عصا صغيرة.

<sup>(</sup>٤) نكس رأسه: خفضه.

<sup>(</sup>٥) أي يخط بمخصرته في التراب.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الحديث كرر الفقال».

الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ \* وَصَدَّقَ الشَّقَافِ \* وَصَدَّقَ الْمُسْتَىٰ \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ﴾ [الليل: ٥-١٠]» (١٠).

٣- استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين:
 أهل الجنة وأهل النار:

وأخبرنا رسولنا ﷺ أن الله مسح ظهر آدم بعد خلقه له، واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذر، واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار.

روى مالك والترمذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال: سئل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن لهذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِيَ ءَادَمَ مِن طُهُورِهِرِ ذُرِّيَّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ إِنَّاكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ إِنَّا كُنَّ هَذَا غَنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

قال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يُسأل عنها فقال: ﴿إِن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنّة، وبعمل أهل الجنّة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون».

فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟

فقال رسول الله ﷺ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنّة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة، فيدخله الله الجنّة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: ٢٠٣٩/٤. ورقم الحديث: ٢٦٤٧. والحديث رواه البخاري في غير موضع في صحيحه ورواه الترمذي وأبو داود. واللفظ الذي سقناه هنا لمسلم.

وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله الله النار»(١).

وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفه فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فشرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قُبُلاً قال: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدَنَا آنَ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَفِلِينَ \* وَ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَفِلِينَ \* أَوْنَا فِي مَا أَلْمَ اللهُ ا

وروى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي على الله الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كَفّه اليسرى: إلى النار ولا أبالي، ولا أبالي، ولا أبالي،

وبين الرسول على خديث آخر «أنَّ الله -عز وجل- خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جفَّ القلم على علم الله.

رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو وقال فيه: هذا حديث حسن (٤).

 <sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح: ١/٣٤ ورقم الحديث: ٩٥ وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني فيه: رجال
 إسناده ثقات رجال الشيخين، غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر، لكن له شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح: ١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح: ١/٤٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٢٦/٥. ورقم الحديث (٢٦٤٢).

#### ٤- كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار:

وروى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كتابان: فقال: أتدرون ما لهذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلاّ أن تخبرنا.

فقال للذي في يده اليمنى: لهذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثمَّ أُجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبداً.

ثمَّ قال للذي في شماله: لهذا كتاب من ربِّ العالمين، فيه أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثمَّ أُجمل على آخرهم (١)، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبداً.

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟

فقال: سدِّدوا وقاربوا<sup>(۲)</sup>، فإن صاحب الجنّة يختم له بعمل أهل الجنّة، وإن عمل أيّ عمل. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل.

قال الترمذي: لهذا حديث حسن غريب صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) أجمل على آخرهم، أي: جمعوا أهل الجنة وأهل النار عن آخرهم، وعُقدت جملتهم، فلا يتطرق إليها زيادة ولا نقصان.

<sup>(</sup>٢) السداد: الصواب في القول والعمل. والمقاربة: القصد فيهما.

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ١٤٥٠/٤. ورقم الحديث ٢١٤١ وهو في صحيح سنن الترمذي للشيخ ناصر:
 ٢/ ٢٧٥.

## ٥- التقدير في ليلة القدر والتقدير اليومي:

بينا من قبل أن الله قدَّر مقادير عباده قبل أن يخلق السلموات والأرض بخمسين ألف سنة، ودلّ الكتاب والسنة على أن هناك تقديران تقدير حولي وتقدير يومي، فأما التقدير الحولي ففي ليلة القدر، ففيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، وما يقوم به العباد من أعمال ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿ إِنَّا آنزَلْنَكُ فِي لَيْـلَةٍ مُبَـرَكَةً إِنَّا كُنّا مُرسِلِينَ ﴾ مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَرِّيمٍ \* أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا النّا كُنّا مُرسِلِينَ ﴾ والدخان: ٣-٥].

أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، قال تعالى: ﴿ يَسَّعَلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩].

روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال: تلا رسول الله ﷺ لهذه الآية، فقلنا: أن يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين.

وجملة أقوال المفسرين في الآية «أن الله من شأنه في كل يوم أن يحيي ويميت، ويخلق ويرزق، ويعز قوماً ويذل قوماً، ويشفي مريضاً، ويفك عانياً، ويفرج مكروباً، ويجيب داعياً، ويعطي سائلاً، ويغفر ذنباً، إلى مالا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه»(١).

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب معارج القبول: ٣٤٦/١ عن البغوي المفسر.

#### ٦- كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمّه:

ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكاً للجنين في رحم أمه فيكتب رزقه وأجله وشقاء وسعادته، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.

فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنّة، فيدخلها»(١).

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «وكل الله بالرحم ملكاً، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقى أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل، فيكتب كل ذلك في بطن أمه "(٢).

وروى الترمذي في سننه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، انظر فتح الباري: ۱۱/ ٤٧٧. ورواه مسلم: ٢٠٣٦. ورقم الحديث: ٢٦٤٣. والسياق لمسلم. ورواه أبو داود والترمذي أيضاً.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، فتح الباري: ۱۱/۷۷۷. ورواه مسلم: ۲۰۳۸/۶. ورقمه ۲٦٤٦. والسياق للبخاري.

قال: يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١).

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة»(٢).

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله على قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النبر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»(٢٠).

ومما يحسن أن يساق في لهذا الباب لما فيه من العبرة، قصة الذي أخبر الرسول على أنه من أهل النار، ففي صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً في غزوة غزاها مع النبي على فنظر النبي على فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى لهذا.

فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشدً الناس على المشركين، حتى جُرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه، حتى خرج من بين كتفيه.

فأقبل الرجل إلى الرسول مسرعاً: فقال: أشهد أنك رسول الله.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٤/ ٤٥٠. ورقمه: ٢١٤٢.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: ٤/ ٢٠٤٢ ورقم الحديث: ٢٦٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: ٤/ ٢٠٤٢.

فقال: وما ذاك؟

قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه.

فقال النبي ﷺ عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار، وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال أهل الجنّة، وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم»(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٩٩/١١ ورقم الحديث: ٦٦٠٧.

# الغُصَّ ل الدابِع صرود نظرالعق ل في القدر

يقول أبو المُظَفَّر السمْعَاني فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني: "سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضلَّ وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين، ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سِرُّ من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب»(۱).

ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: «وأصل القدر سرّ الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: ﴿لَا يُشْئَلُ عَمّاً يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ والأنبياء: ٢٣]»(٢).

وقال الآجُرِّيُّ: «لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۱/ ٤٧٧. وراجع شرح النووي على مسلم: ١٩٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية: ص٢٧٦.

خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثمَّ لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد، فيضل عن طريق الحق»(١).

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره وشرّه، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، لا يقال: لِمَ؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها.

ومن لم يعرف تفسير الحديث، ولم يبلغه عقله، فقد كفى ذلك، وأحكم له، فعليه الإيمان به، والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، وما كان مثله في القدر»(٢).

وقال علي بن المديني مثل قول الإمام أحمد في القدر (٣).

وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عدَّة قواعد في غاية الأهمية:

الأولى: وجوب الإيمان بالقدر.

الثانية: الاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة، وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. فالعقل الإنساني لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في لهذا الباب من الانحراف والضلال، والذين خاضوا في لهذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا فمنهم من كذّب بالقدر، ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يُلْزم القول

<sup>(</sup>۱) الشريعة للآجرى: ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ص١٥٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص١٦٥.

بالجبر، ومنهم من ناقض الشرع بالقدر، وكل انحراف من لهذه الانحرافات سبب مشكلات في واقع البشر وحياتهم ومجتمعاتهم، فالانحراف العقائدي يسبب انحرافاً في السلوك وواقع الحياة.

الثالثة: ترك التعمق في البحث في القدر، فبعض جوانبه لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبها، وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا بصعوبة كبيرة.

قد يقال: أليس في لهذا النهج حجر على العقل الإنساني؟ والجواب أن لهذا ليس بحجر على الفكر الإنساني، بل هو صيانة لهذا العقل من أن تتبدد قواه في غير المجال الذي تحسن التفكير فيه، إنه صيانة للعقل الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسنه ويبدع فيه.

إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم كلَّ ما هو كائن وكتبه وشاءَه وخلقه، واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسور، ليس فيه صعوبة، ولا غموض وتعقيد.

أما البحث في سرّ القدر والغوص في أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية ويهدرها، إنّ البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق، بحث في كيفية صفات الله، وكيف تعمل لهذه الصفات، ولهذا أمر محجوب علمه عن البشر، وهو غيب يجب الإيمان به، ولا يجوز السؤال عن كنهه، والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشه، يقال له: لهذه الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.

إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر، وجعل البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبها، وأظهر أن الإيمان به صعب المنال، وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين.

ولذا فقد نصَّ جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر، وقد سقنا قريباً مقالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التي يقول فيها: «من السَّنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشرّه والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، لا يقال: لِمَ؟ ولا كيف؟»(١).

لقد خاض الباحثون في القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون لهذه الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة، وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون، وكيف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون، ويعلم مصيرهم إلى الجنة أو النار.

وضرب الباحثون في لهذا كتاب الله بعضه ببعض، وتاهوا وحاروا ولم يصلوا إلى شاطىء السلامة، وقد حذر الرسول الله أمته من أن تسلك لهذا المسار وتضرب في لهذه البيداء، ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله الله ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقىء في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم، أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في لهذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه» (٢).

<sup>(</sup>١) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن الترمذي: ٢/٣٢٢.

مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح: ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله ومخلوقاته عللاً وحِكماً، فإنه لا يأمر إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة.

وبعض هذه الحِكم تعود إلى العباد، وبعضها يعود إلى الله تعالى، فما يعود إلى الله تعالى الله تعالى وما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يُعبد ويطاع ويتاب إليه ويُرجى ويُخاف منه ويتوكل عليه ويُجاهد في سبيله، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ اَجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وقال: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ وألا إلى الله ويُحكن الله ويُحكن الله ويَحكن الله ويَحكن الله ويَحكن الله ويتوكل عليه ويُحكن الله ويتوكل عليه ويُحكن الله ويتوكل عليه ويتوكل عليه

والنصوص الدالة على أن لله حِكماً في خلقه وأمره كثيرة وافرة، يصعب حصرها، والعقول البشرية تستطيع أن تدرك شيئاً من لهذه الحكم.

وذهب جمهور أهل العلم أيضاً إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح، فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل النفوس قبيح، وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى حسن وجميل.

## والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع:

الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يَرِدُ الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم

يشتمل على فسادهم، فهذا النوع حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك وقبحه، لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل القبيح من لهذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك، ومن ادعى أن الله يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك من غير إرسال رسول فقد أخطأ.

الثاني: إذا أمر الشارع بشيء صار حسناً، وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع.

الثالث: أن يأمر الشارع بشيء امتحاناً واختباراً كما أمر الله إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل. فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن، ولكنه الابتلاء والاختبار.

والمعتزلة أقرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث. والأشعرية ذهبت إلى أن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي من قسم الامتحان، والأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء وجمهور أهل العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة (١).

ولهذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال الله معللة وأن العقل بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح، يفتح الباب أمام العقول الإنسانية لتبحث في الحِكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات، وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام، وهو باب كبير، يحصل العباد منه على علم عظيم، يثبت الإيمان، ويزيد اليقين، ويُعرِّف العباد بإبداع الخالق

<sup>(</sup>۱) راجع في تعليل أفعال الله ومسألة التحسين والتقبيح العقلي: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٢٢ ، ٣٠٨ ، ٤٢٨ .

العظيم ﴿ اَلَّذِى آَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً ﴾ [السجدة: ٧]، وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد وعد الحق تبارك وتعالى أن يُرِي عباده من آياته العظيمة ما يظهر صدق ما جاء به الرسول، وأنزله في الكتاب ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتَنَا فِي الْكَابِ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتَنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقِيُ ۗ [فصلت: ٥٣].

وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر في آياته المنزلة، وآياته المخلوقة المبدعة ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاكَ ﴿ [محمد: ٢٤] ﴿ قُلِ اَنظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١] ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى اللهِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ [الغاشية: ١٧] ﴿ فَلَيْنَظُرِ اللهِسْنُ إِلَى طَعَامِدِه \* أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا \* ثُمَّ شَقَقَنَا فَلَا رَضَ شَقَا﴾ [عبس: ٢٤-٢٦].



# الفَعَهُ لمالحنامس المذاحبُ في العشدر

صار المسلمون في القدر عدة مذاهب نبينها في المباحث التالية:

#### المبحث الاولئ

#### مذحب المكذبين بالعتدد

ذهب بعض الضالين في لهذا الباب إلى نفي القدر، وزعموا أن الله -تعالى عمًّا يقولون- لا يعلم بالأشياء قبل حصولها، ولم يتقدم علمه بها، وقالوا: إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها.

وزعم لهؤلاء كذباً وزوراً أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه منهم ممن يعصيه، ولا يعلم من يدخل الجنّة ممن يدخل النار، حتى إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوا علم السعداء منهم والأشقياء، ويرفض لهؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم، كما يكذبون بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السلموات والأرض، كما ثبت في الكتاب والسنة.

وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة، فأول من قال به معبد الجهني، ثمَّ تقلد عنه لهذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة وأئمتهم كواصل بن عطاء الغزال، وعمرو بن عبيد، ورويت عنهم في لهذا أقوال

شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله في أن الله علم الأشياء وكتبها قبل خلقها(١).

وقد خشي الرسول على أمته لهذا الضلال الذي وقعت فيه لهذه الفرقة، ففي الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عساكر عن أبي محجن وابن عبد البر في «الجامع» أن رسول الله على قال: «أخاف على أمتي من بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة، وإيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر»(٢).

وروى أبو يعلى في مسنده والخطيب في التاريخ وابن عَدِيّ في الكامل بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أخاف على أمتي من بعدي خصلتين: تكذيباً بالقدر، وتصديقاً بالنجوم»(٣).

وحذر الرسول عَلَيْهِ أمته من لهذا الضلال، ففي الحديث الذي يرويه الطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة عن النبى عَلَيْهُ قال: "أُخِّر الكلام في القدر لشرار أمتي"(٤).

وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ (أمر لهذه الأمة لا يزال مقارباً حتى يتكلموا في الولدان وفي القدر»(٥٠).

وسمى الرسول على هذا الفريق بمجوس لهذه الأمة، لأن المجوس يقولون بوجود يقولون بوجود خالقين اثنين: النور والظلمة، ولهذا الفريق يقولون بوجود خالقين، بل يزعمون أن كلَّ واحد خالق من دون الله، وقد أمر الرسول على بهجران لهذا الفريق، فلا يزارون ولا يعادون، ففي الحديث الذي

<sup>(</sup>١) راجع: عقيدة السفاريني: ١/٣٠٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع الصغير: ١/ ١٢٠. ورقم الحديث: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع الصغير: ١/١٢٠. ورقم الحديث: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع الصغير: ١٢٣/١. ورقم الحديث: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح الجامع الصغير: ٣/ ٧٢. ورقم الحديث: ٣٠٦٠.

يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر عن النبي على قال: «الكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»(١).

وفي حديث آخر يرويه أحمد وأبو داود عن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «القدرية مجوس لهذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» (٢).

وقد صاح الصحابة بأصحاب لهذه الضلالة من كل ناحية، وأنكروا عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل، ونهوا الناس عن مخالطة لهؤلاء ومجالستهم، وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم، المقررة للحق في باب القدر.

ففي سنن الترمذي عن نافع أنَّ ابن عمر جاءَه رجل فقال: إنَّ فلاناً يَقرأ عليك السلام، فقال له: إنه بلغني أنّه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون في لهذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر».

قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح غريب.

وفي الترمذي عن ابن عمر أيضاً يرفعه: «يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين في القدر»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع الصغير: ٥/٣٧. ورقم الحديث: ٥٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح: ٣٨/١ ورقم الحديث: ١٠٧ والذي حققه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة أن الحديث حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٤/٢٥٦. حديث رقم ٢١٥٢، ٢١٥٣.

وفي سنن الترمذي أيضاً عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون: لا قدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟

قلت: نعم.

قال: فاقرأ الزخرف.

قل: فقرأت: ﴿ حَمَّ \* وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ \* إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَإِنَّاهُ فِي أَيْرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: ١-٤].

قال: أتدري ما أم الكتاب؟

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السلموات والأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١].

قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله ﷺ فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟

قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير لهذا أدخلت النار، إني سمعت رسول الله على يقول: «إن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان، وما هو كائن إلى الأبد».

قال الترمذي: لهذا حديث غريب من لهذا الوجه(١).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٤٥٧/٤ ورقمه: ٢١٥٥. وانظر صحيح سننن الترمذي للشيخ ناصر الدين الألباني: ٢٢٨/٢.

وقد نصّ الأئمة على كفر لهذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله، وممن نص على كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد (١).

وقد تلاشت لهذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت، يقول السفاريني: «قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة»(٢).

"وقال القرطبي: قد انقرض لهذا المذهب، فلا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم، وواقعة منهم على وجه الاستقلال، وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث" (٣).

وقال النووي: «قال أصحاب المقالات من المتكلمين: انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله، والشر من غيره تعالى الله عن قولهم»(٤).

«والقدرية يعترفون بأن الله خلق الإنسان مريداً، لكن يجعلونه مريداً بالقوة والقبول، أي قابلاً لأن يريد لهذا ويريد لهذا، وأمّا كونه مريداً للهذا

<sup>(</sup>١) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٢٨٨/٨.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السفاريني: ١/٢٠١.

<sup>(</sup>٣) عقيدة السفاريني: ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم: ١٥٤/١٥.

المُعَيَّنِ، ولهذا المُعَيَّنِ، فهذا عندهم ليس مخلوقاً ١٩٠٠.

«فهؤلاء في الحقيقة مجوس ثَنويَّة، بل أعظم منهم، فإن الثنويَّة أثبتوا خالِقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالِقين لكل فرد من الأفراد، ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكفر من المجوس.

وطرد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله -عز وجل- وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عزَّ وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد، ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل، فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم» (٢).

والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكنَّ الكافر هو الذي شاء الكفر، وحجتهم في ذلك أن هٰذا يؤدي إلى الظلم، إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه.

ولكنهم -كما يقول شارح الطحاوية- «صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شرُّ منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه -على قولهم-والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، ولهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل»(٣).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) معارج القبول: ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية: ص ٢٧٧.

ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلماً له كما يدعي أهل الظلم من القدرية؛ فلله الحجة البالغة، وله في عباده من الحِكَمِ مالا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى.

ففي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدِّيلي، قال: قال لي عمران بن الحصين: «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجّة عليهم؟

فقلت: بل شيء قضي عليهم، ومضى عليهم.

قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟

قال: ففزعت فزعاً شديداً. وقلت: كل شيء خَلْق الله ومِلْك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك.

إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله على فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجّة عليهم؟

فقال: «لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّانِهَا \* فَأَلْمُمَهَا لَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٧-٨]»(١).

وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب، فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٢٠٤١/٤، ورقم الحديث: ٢٦٥٠.

قلبي، قال: لو أن الله عذَّب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله، ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار.

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود، فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك (١).

والقدرية بمسلكهم لهذا جعلوا لأهل الضلال سبيلاً عليهم، فقد ذكر عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم.

فقال المجوسي: حتى يريد الله.

فقال القدري: إن الله يريد، ولكنّ الشيطان لا يريد.

قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، لهذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما (٢).

## محاورة أهل السنة للقدرية

ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في مجال الحجاج مع عوام أهل السنة فضلاً عن علمائهم وأهل الرأي فيهم.

يذكر أهل العلم أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد، فقال له: إن ناقتي

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٤/٣١٠. ورقم الحديث: ٣٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية: ٢٧٨.

سُرقت، فادع الله أن يردها عليَّ.

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة لهذا الفقير سُرقت، ولم تُرِدْ سرقتها، اللهمّ ارددها عليه.

فقال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي، وأيست منها.

قال: وكيف؟

قال: لأنه إذا أراد أن لا تُسرق فسرِقت، لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عنده منصرفاً (١).

## إجابة أبو عصام القسطلاني لقدري

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى، وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفاً؟

فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئاً هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء (٢٠).

## محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفراييني

ودخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة -على الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفراييني أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء.

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية: ص٢٧٨.

فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.

فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يُعْصَى ؟

فقال الأستاذ: أيُعْصَى ربنا قهراً؟

فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى، وقضى عَلَيَّ بالردى، أحسن إلى أم أساء ؟

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي.

وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه:

أشاء الله أن يُعصى ؟

فقال له ميمون: أفَعُصى كارها ؟»(١).

# بين عمر بن عبد العزيز وغَيْلان الدمشقي

وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال، فقال له عمر: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر.

فقال: يَكْذبون عليَّ يا أمير المؤمنين.

قال: اقرأ عليَّ سورة "يس".

قال: فقرأ عليه: ﴿ يَسَ \* وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَطِ

<sup>(</sup>١) انظر هاتين القصتين في تعليق محقق شرح الطحاوية ص٢٧٨ وانظر فتح الباري: ١٣/ ٥٥١.

مُسْتَقِيمِ \* تَنزِيلَ الْعَزبِزِ ٱلرَّحِيمِ \* لِلْنذِر قَوْمَا مَّا أَنْذِر ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ \* لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى الْعَزبِزِ الرَّحِيمِ \* لِلْنذِر قَوْمًا مَّا أَنْذَقَانِ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ وَقَى الْقَوْلُ عَلَى الْكَرْجِمْ اللَّهُ اللَّذَقَانِ فَهُمْ لَا فَهُم مُتُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ السَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشْهِمُونَ ﴾ [يس: ١-٩].

قال غيلان: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر.

فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه، وإن كان كاذباً فاجعله آية للمؤمنين (١).

قال معاذ بن معاذ: حدثني صاحب لي قال:

«مرَّ التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث، قال ابن عون: أنا رأيته مصلوباً بدمشق» (٢).

وقال أبو جعفر الخطمي:

«شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال له: ويحك يا غيلان ما لهذا الذي بلغني عنك؟

قال: يُكْذَبُ عليَّ يا أمير المؤمنين، ويقال عليَّ ما لا أقول.

قال: ما تقول في العلم؟

<sup>(</sup>١) قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: لهذه الرواية رواها الآجري في الشريعة ص٢٢٩ وابن بطة في الإبانة (٣٢٦: ٣٢٦ - ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: رواه عبد الله بن أحمد -بدون واسطة بين معاذ وابن عون- في السنة ص١٢٨ وابن بطة -وفيه أن القائل: أنا رأيته . . . هو ابن عوف. الإبانة ٢/ ٣٢٧ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧/ ٢٠٧.

قال: نفذ العلم.

قال: أنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت.

يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم، خير لك من أن تجحد فتكفر.

ثم قال له: أتقرأ (يس)؟

فقال: نعم.

قال: اقرأ.

قال: فقرأ ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ... ﴾ إلى قوله: ﴿ لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَلَكُمْ فِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس: ١-٧].

قال: قف. كيف ترى؟

قال: كأني لم أقرأ لهذه الآية يا أمير المؤمنين.

قال: زد.

فقرأ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم ثُقْمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدًا﴾ [يس: ٨-٩].

فقال له عمر: قل ﴿ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ \* وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَرَدُهُمْ لَا يُبْصِرُونَ \* وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَرَدُونَهُ وَلَالِهُمْ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس: ٩-١٠].

قال: كيف ترى؟

قال: كأني لم أقرأ لهذه الآيات قط، وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً.

قال: اذهب. فلما ولَّى قال: اللهم إن كان كاذباً بما قال فأذقه حر السلاح.

قال: فلم يتكلم زمن عمر، فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلاً لإ يهتم بهذا ولا ينظر فيه.

قال: فتكلم غيلان.

فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من لهذا أبداً؟

قال: أقلني، فوالله لا أعود.

قال: لا أقالني الله إن أقلتك، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟

قال: نعم.

قال: اقرأ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

فقراً: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ \* ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ \* منلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٢-٥].

قال: قف. على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه، أو على أمر في يدك أو بيدك؟

اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه وإصلباه (١)(٢).

والقدرية النفاة حُرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد، لأنهم زعموا أن الله

<sup>(</sup>١) قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: رواه عبد الله بن أحمد -المذكور في السند- في السنة ص١٢٧-١٢٨.

<sup>(</sup>٢) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ٧١٧ - ٧١٥.

لا يقدر على أفعال العباد، وأن العبد هو الخالق لفعله، فكيف يستعينون بالله على مالا يقدر عليه.

و هؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهم، وهم يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره، والله ليس محتاجاً إلى العباد وأعمالهم، بل نفع ذلك عائد إلى العباد أنفسهم، ومع كون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال، فلا غنى لهم عن الاستعانة بالله ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]. ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [الفاتحة: ٥]. ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣].

#### شبهات وأجوبتها

١- معنى المحو والإثبات في الصحف، وزيادة الأجل ونقصانه:

قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله على فيقول بعضهم: إذا كان الله علم كل ما هو كائن، وكتب ذلك كله عنده في كتاب فما معنى قوله: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩].

وإذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما توجيهكم لقوله ﷺ: «من سرَّه أن يُبسط له في رزقه، ويُسأ له في أثره فليصل رحمه».

وكيف تفسرون قول نوح لقومه: ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّـَقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُرْ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُؤَخِّــزَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۗ [نوح:٣-٤]. وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة.

والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان:

نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل، ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه.

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقاً وأجلاً، فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل، وإلا فإنه ينقص له منهما(١).

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلاً، فإن وصل رحمه، فيأمره بأن يزيده في أجله ورزقه. والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر»(٢).

يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي شبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات، كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله (٣).

<sup>(</sup>١) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٨/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) راجع المصدر السابق: ٨/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/ ٤٨٨.

٢- التوفيق بين تقدير الأقدار وبين «كل مولود يولد على الفطرة»:

وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟

فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء بقدر، والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة.

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على قبول العقائد الصحيحة، ثمَّ إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الإنس والجن، فأفسدت فطرهم وغيَّرتها، وثبَّت الله من شاء هدايته على الحق.

والله يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة، ومن تتغير فطرته، علم ذلك في الأزل وكتبه، فلا منافاة بين لهذه النصوص ولا تعارض بينها، ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله عليه في في الله عن الله: "إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً».

والله يعلم من الذي تجتالُه الشياطين وتغرر به، ويعلم من يثبت على الحق، ويهدى للصواب.

وإذا عرفت لهذا الذي بيناه علمت كيف تُوَجِّه قوله ﷺ: «خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه كافراً». رواه ابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط(١).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع الصغير: ٣/٣١ ورقم الحديث: ٣٢٣٢.

وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: ﴿ مَمَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةِ فَين نَفْسِكٌ ﴾ [النساء: ٧٩]، ويظنون أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي.

و هُؤلاء أخطؤوا الفهم، فالمراد بالحسنات هنا النعم، والمراد بالسيئات المصائب، يدلنا على صحة هذا الفقه سياق النص. قال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةً فَالِ هَتُولُا هَلَا عَلَى اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةً فَيَ لُولُوا هَلِهِ مِنْ عِندِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ هَتُولُا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةً فِين نَفْسِكُ ﴾ يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا \* مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةً فِين نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩-٧٩].

فالله يحكي عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر والعافية، قالوا: لهذه من الله، وإذا أصابتهم سيئة -مثل ضرب ومرض وخوف من عدو- قالوا: لهذه من عندك يا محمد. أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجله، وابتلينا لأجله بهذه المصائب.

فالحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، ولهذه كقوله تعالى: ﴿ إِن مَّسَسَكُمْ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَّكُمْ سَيِتَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَّكُمْ سَيِتَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ حَسَنَةً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مِلَاقَاتُهُم بِالْحَسَنَةِ وَوَله: ﴿ وَبَلَوْنَكُم بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيْنَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر الله ومشيئته ﴿ قُلْ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَهُمُ اللهِ وَهُمُ اللهِ وَهُمُ مُنْ عِندِ ٱللهِ فَأَلُو هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨].

ثم بين الحق تبارك وتعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إذا أذنب العبد إلا من نفسه، وأما ما يصيب العبد من الخير فلا تنحصر أسبابه، لأنه من فضل الله، يحصل بعمل العبد وبغير عمله من إنعام الله عليه، فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما أنعم به عليهم، كما يجب أن يكثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلايا.

وإذا أنت تأملت في قوله: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ . . . ﴾ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَسَنَةٍ . . . ﴾ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾ علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله بالعباد التي هي المصائب والنعم، أما قوله ﴿ فَن نَفْسِكَ ﴾ أي بسبب ذنوب العبد وخطاياه، وهذا وإن كان مقدراً إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب.

أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد فلا يقال فيها: ﴿ مَّا اَصَابَكَ ﴾ وإنما يقول: ﴿ مَن جَاءَ بِالْسَيْئَةِ فَلَا يُجْرَى السَّيْئَةِ فَلَا يُجْرَى وإنما يقول: ﴿ مَن جَاءَ بِالْسَيْئَةِ فَلَا يُجْرَى اللّهِ عِلَوا السّيِّعَاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [القصص: ٨٤]. وإنما قال هنا: ﴿ جَاءَ ﴾ لأن الحسنة فعل الجائي، ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب والمعاصي: ﴿ فَلَا يُجْرَى الّذِينَ عَمِلُوا السّيِّعَاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والمعاصي: ﴿ فَلَا يُجْرَى الّذِينَ عَمِلُوا السّيِّعَاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والمعاصي: ﴿ فَلَا يُجْرَى الّذِينَ عَمِلُوا السّيِّعَاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والقصص: ٨٤](١).

#### ٤- كيف يخلق الله الشرَّ ويقدره؟

وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون: إنَّ الله مقدس عن فعل الشر، وإن الواجب على العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله، وهُؤلاء خلطوا حقاً

<sup>(</sup>١) راجع في لهذا المبحث: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١١٠، ٢٢٤.

بباطل فالتبست عليهم الأمور.

وجواب لهذه الشبهة أن الله تعالى لا يخلق الشرَّ المحض الذي لا خير فيه، ولا منفعة فيه لأحد، وليس له فيه حِكْمَة ولا رحمة، ولا يعذب الناس بلا ذنب، وقد بين العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة.

فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيراً، وباعتبار آخر شراً، فالله خلق إبليس يبتلي به عباده، فمنهم من يمقته، ويحاربه ويحارب منهجه، ويعاديه ويعادي أولياءَه، ويوالي الرحمٰن ويخضع له، ومنهم من يواليه ويتبع خطواته.

# المَبَحَث الشاهني المَبَحَث الثالث المَبَحَث التَّالُ على التَّالُ التَّالُ على التَّالُ على التَّالُ على التَّالُ على التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالُ على التَّالُ الْعَالِ التَّالِي الْعَالِي الْعَالِي التَّالُ التَّالُ التَّالِ التَّالُ التَّالُ التَّالِي التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالِ التَّالُ التَّالُ التَّالِي التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالِ التَّالُ التَّالُ التَّالِي التَّالِي التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالِي التَّالُ التَّالُ التَّالُ التَّالِ التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَلْمُ التَّالِي الْمُنْسُلُ التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلُولُ التَّالِي الْمُنْسُلُ الْمُنْسُلُ الْمُنْسُلُولُ ال

ضل فريق آخر في باب القدر فقالوا: إذا كان الله عالماً بكل شيء نفعله، وعالماً بمصيرنا إلى الجنة أو النار، وكان هو الخالق لأفعالنا، فلماذا نعمل وننصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أُعِتَّتِهَا، وسيأتينا ما قدر لنا شئنا أم أبينا.

وقد تَعمَّقَتْ لهذه الضلالة عند طوائف من العُبَّاد والزهاد وأهل التصوف، ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات، وكان ولا يزال لهذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة (١).

ولهذا الفريق يؤمن بالقدر، وأن الله عالم بكل شيء، وخالق لكل شيء، ومريد لجميع الكائنات، ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبّه، وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ بالأسباب، فما قُدِّر لهم سيأتيهم، وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم، فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل، بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح، وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد غوره، سحيق قَعره، لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئاً.

لقد ترك لهؤلاء العمل احتجاجاً بالقدر قبل وقوعه، واحتجوا بالقدر

<sup>(</sup>١) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/٥٩، ٩٩، ٢٥٦.

على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع، ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان، وأهل الهدى والضلال، لأن جميع ذلك خلق الله، فلم التفريق؟

إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولاً كثيرة وانحرف مسارها عن جادة الحق والصواب، فاضطربت عندها موازين العدل والحق، وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي، أقعدتها عن العمل، بل جيَّرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان.

لقد كان من آثار لهذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، لأنهم يزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه.

ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنّة وتنجيهم من النار، وارتكبوا كثيراً من الموبقات بدعوى أن القدر آت آت، وكل ما قدر للعبد سيصيبه، فلماذا العمل والتعب والنصب.

لقد ترك لهؤلاء الأخذ بالأسباب، فتركوا الصلاة والصيام، كما تركوا الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه، لأنه لا فائدة منها، فالذي يريده الله ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل.

ورضي كثير من لهؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المفسدين، لأن ما يفعلونه قدر الله وإرادته.

وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص، لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بدَّ منه.

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- للهذا الفريق ومعتقده

وحاله في مواضع من كتبه، فقال: «الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي، مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، ولهذا هو الذي يُبتلى به كثيراً -إمّا اعتقاداً وإما حالاً - طوائف من الصوفية والفقراء، حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات، وإسقاط الواجبات، ورفع العقوبات» (١).

وقال أيضاً فيهم: «هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد، ومريد الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتدي ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا نبي ولا متنبىء، ولا ولي لله ولا عدو، ولا مرضي لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنّة وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين المخلوقات، وعموا عن الفارق بينهما»(٢).

«وقد يغلو أصحاب لهذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، ويمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم، كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى، وقول ابن إسرائيل:

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۸/ ۲۰.

وقد يسمون لهذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية»(١).

وعرض ابن القيم لهذه الفرقة وضلالاتها في كتابه القيم «شفاء العليل» فقال: «ثمَّ نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية -ولا اختيار- كحركة الأشجار عند هبوب الرياح، وكحركات الأمواج، وأنه على الطاعة مجبور، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو عليه مجبور ومقصور.

ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين، ولمنهاجهم مقتفين، فقرروا لهذا المذهب وانتموا إليه، وحققوه، وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف مالا يطاق، وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق، فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد، ولا هو بمقدوره، وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق، وهو على كل شيء قدير، فكلف عباده بأفعاله، وليسوا عليها قادرين، ثم عاقبهم عليها، وليسوا في الحقيقة لها فاعلين.

ثمَّ تلاهم على آثارهم محققوهم من العُبَّاد، فقالوا: ليس في الكون معصية البتَّة، إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد، كما قيل:

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات

ولاموا بعض لهؤلاء على فعله فقال: إن كنت عصيت أمره، فقد أطعت إرادته، ومطيع الإرادة غير ملوم، وهو في الحقيقة غير مذموم، وقرر محققوهم من المتكلمين في لهذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة، فمحبته هي نفس مشيئته، وكل ما في

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٥٧.

الكون فقد أراده وشاءه، وكل ما شاءه فقد أحبه.

... ولقد ظنت لهذه الفرقة بالله أسوأ الظنون، ونسبته إلى أقبح الظلم، وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السلموات، وكتكليف الميت إحياء الأموات، والله يعذب عباده أشدَّ التعذيب على فعل مالا يقدرون على فعله، بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور، وليس أحد ميسر له، بل هو عليه مقهور، ونرى العارف منهم ينشد مترنماً، ومن ربّه متشكياً ومتظلماً:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء»(١)

وقد تنبه ابن القيم إلى أن لهذا الصنف من البشر قصدوا «تحميل ذنوبهم على الأقدار، وتبريئها من الذنوب والأوزار، وقالوا إنها في الحقيقة فعل الخلاق العليم»(٢).

وتنبه المقدم لكتاب «الشفاء» إلى أن لهذا السبب هو الذي جعل «الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبر» فقال: «عقيدة الجبر تحمل عن الإنسان تبعاته، وتضع عنه أوزار ما اقترف من الإثم، وتلقي التبعة على القوة التي حركت إرادة الإنسان، ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته، فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجبر، فمن كان وثنياً اعتقد بأن أمره بيد الآلهة التي يعبدها، يلقي التبعة على الدهر، ويعتقد أن المرء طوع تقلب الحدثان.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيم: ص١٦٠١٥.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل: ص١٦.

ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن الأقدار تُسيِّره كيف تشاء، وأنه مسلوب الإرادة عديم الاختيار، حتى اتخذ لهذا البحث مظهراً جديداً في العصور الحديثة، حيث قال المجبرة منهم: إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز والوراثة والبيئة، وليس للإنسان يد في إحداث لهذه الأمور، وإذن فليس له اختيار فيما يقترف من ذنب وإثم، لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث النفسية، بل هي ثمرة لهذه البواعث، وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو خارجية خضوعاً لا محيص عنه.

ولما انتشرت فكرة الجبر بين المسلمين في العصور المتأخرة عن طريق الطرق الزائغة والمتصوفة أضرّت ضرراً عظيماً، سيما مع ترك الأسباب. قال بعضهم:

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين (١)» ومقالة لهذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالله، والتكذيب بما جاء في كتبه،

ومقاله هذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالله، والتكديب بنه جاء في صبحه وأخبرت به رسله، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى:

الأمر والنهي، ولم يثبت القدر، ولهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم الأمر والنهي، ولم يثبت القدر، ولهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار، وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل، ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء،

<sup>(</sup>١) شفاء العليل: ص٥.

وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون والكفار سواء»(١).

وقال فيهم أيضاً: (من يقر بتقدم علم الله وكتابه، ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى بالسعادة دخل الجنة، بلا عمل أصلاً، ومن قضى بالشقاوة شقي بلا عمل، فهؤلاء أكفر من أولئك (يعني المكذبين بالقدر) وأضل سبيلاً، ومضمون قول لهؤلاء تعطيل الأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد، ولهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير»(٢).

وقال أيضاً: «لهؤلاء القوم إذا أصروا على لهذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض»(٣).

الرد على القدرية الجبرية

والرد على ضلال لهذه الفرقة من وجوه:

الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال:

استعمل لهؤلاء لفظاً لم يرد به الكتاب والسنة، والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي جاءت بها النصوص، روى اللالكائي بإسناده إلى

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٦٢.

بقية قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر؟

فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب.

وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ﷺ (١٠).

وورد مثل لهذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري وأبي إسحاق الفزاري وغيرهم (٢).

وإنما أنكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله، لأن لفظ (الجبر) مجمل، فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك: أجبر الأب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه، ومعنى الإجبار هنا الإكراه، فيكون معنى قولهم: أجبر الله العباد، أي: أكرههم، لا أنه جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حبّ ورضا.

وإطلاق لهذا على الله -تبارك وتعالى- خطأ بين، «فإن الله أعلى وأجل من أن يجبر أحداً، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به، والله سبحانه قادر على ذلك، فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضي به مريداً له محباً له راضياً به، فكيف يقال أجبره وأكرهه، كما يجبر المخلوق المخلوق (٣).

<sup>(</sup>١) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ص٧٠٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٨/ ١٣٢، ٢٩٤، ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/٦٣٤.

وأما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين له من غير إكراه فهذا صحيح، وقال بعض السلف في معنى الجبار: هو الذي جبر العباد على ما أراد (١١).

ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على لهذا ولهذا منع السلف من إطلاقه نفياً أو إثباتاً.

ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة) أن المروذي قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: لمكذا لا نقول، وأنكر ذلك، وقال: يُضلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء.

وذكر عن المروذي أن رجلاً قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، فرد عليه آخر، فقال: إن الله جبر العباد، أراد بذلك إثبات القدر، فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل، فأنكر عليهما جميعاً على الذي قال جَبر، وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب، وأمره أن يقول: يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: جاءني الأوزاعي فقال: أتاني رجلان فسألاني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما.

قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب.

قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان، فقال: تكلما.

فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدر، فنازعونا في القدر ونازعناهم

<sup>(</sup>١) راجع: مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٨/ ٢٦٤.

فيه، حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه، وحال بيننا وبين ما أمرنا به، ورزقنا ما حرَّم علينا.

فقلت: يا لهؤلاء، إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة، وأحدثوا حدثاً، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال الأوزاعي: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق»(١).

الثاني: إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل:

الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم، فضلوا وأضلوا، وإلا فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة الجماد، الذي لا يملك شيئاً لذاته في تحركه وسكونه.

بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين الحركات الإرادية، فحركة القلب، وحركة الرئتين، وجريان الدم في دورته في عروق الإنسان، وآلاف العمليات المعقدة التي تجري في أجسادنا - من غير أن نعرفها ونعلم بها - ليس لنا فيها خيار، بل هي حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقها، ومثل ذلك حركة المرعوش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يده.

أما أكل الإنسان وشربه وركوبه، وبيعه وشراؤه، وقعوده وقيامه، وزواجه وطلاقه، ونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيئة، والذين يسلبون الإنسان لهذه القدرة ضلت عقولهم، واختلفت عندهم الموازين.

والقرآن مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها كقوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ مِنْ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٠٣/٨.

أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ ﴾ [يـــس: ٢٠] ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات: ١٥] ﴿ فَخَرَجُ عَلَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥] ﴿ فَخَرَجُ عَلَى فَوْمِهِ وَالصافات: ٢٠] ﴿ وَخَرَجُ عَلَى فَوْمِهِ وَالصافات: ٢٠] ﴿ وَلَنْصُوصَ فَي هٰذَا كثيرة يصعب إحصاؤها فِي زِينَتِهِ ﴾ [القصص: ٧٩] والنصوص في هٰذَا كثيرة يصعب إحصاؤها تسند الأفعال إلى من قاموا بها.

الوجه الثالث: زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه:

ولهذا زعم باطل، فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب وقول الزور، وأكل مال الناس بالباطل، ولكنه كرهها وأبغضها ونهى عباده عنها.

قال ابن القيم: «أخبرني شيخ الإسلام –قلس الله روحه– أنه لام بعض لهذه الطائفة على محبة ما يبغض الله ورسوله.

فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وجميع ما في الكون مراده، فأي شيء أُبغضُ منه؟

فقال له الشيخ: إذا كان الله قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمهم، فواليتهم أنت وأحببت أفعالهم ورضيتها، تكون موالياً له أو معادياً له؟

قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة ١٥٠٠).

وسيأتي مزيد بحث في لهذه المسألة عند الحديث عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل: ص١٦.

الوجه الرابع: زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب:

لقد أخطأ لهذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل، وذهل لهؤلاء عن حقيقة القدر، فالله قدر النتائج وأسبابها، ولم يقدر المسببات من غير أسباب، فمن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية.

فالله إذا قدَّر أن يرزق فلاناً رزقاً فقد جعل لذلك الرزق أسباباً ينال بها، فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأنَّ ما قدر له من رزق سوف يأتيه سعى أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده.

وإذا قدر الله أن يرزق فلاناً ولداً، فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر زوجه، فالأسباب هي من الأقدار.

والله يقدر أن فلاناً يدخل الجنة، ويقدر مع ذلك أن لهذا الإنسان يؤمن ويعمل الصالحات، ويستقيم على أمر الله، ويقدر أن فلاناً يكون من أهل النار، ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة.

ويقدر أن فلاناً يمرض فيتناول الدواء فيشفى، فالله قدر المرض، وقدر السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء.

والله يقدر أن فلاناً يدعوه ويستغيث به، فيجيب دعاءَه ويقبل رجاءَه، ويقدر أن فلاناً لا يدعوه ولا يرجوه، فيكله إلى نفسه، ويبقيه في تعسه، فالله قدر المسببات وقدر أسبابها، ومن زعم أن المسبب يقع من غير سبب فإنه لم يفقه دين الله، ولم يعرف قدر الله، وهو كمن يزعم أن الولد يأتي

من غير سبب، وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب، وأن الشبع يحدث من غير طعام، والري يكون من غير تناول شراب.

والنصوص الدالة على لهذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة.

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق، واتخاذ العدة لمواجهة الأعداء، والتزود للأسفار.

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والصيام والزكاة والحج.

وحياة الرسول على وأصحابه، بل حياة المرسلين جميعاً والسائرين على نهجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب، والجد والاجتهاد في الأعمال.

إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى، وليس مناقضاً للقدر ولا منافياً له.

وقد فقَّه الرسول ﷺ أصحابه بمعنى القدر، وأنه لا يُوجبُ ترك العمل،

بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه، فقد سأل الصحابة الرسول على عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية جفّ بها القلم، وفرغ منها رب العالمين، فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وقرأ عليه السلام: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَى \* وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّىٰ \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ \* وَلَمْ الله وَالله وَلَمْ وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله

وقال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع أحاديث القدر: «ما كنت بأشد اجتهاداً مني الآن».

إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتكال، بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة.

إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أخَذَ بالأسباب فإنه لا يجوز أن يعتمد عليها، ويتوكل عليها، بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها.

وقد قال علماؤنا: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع.

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق لهذا، لأنه ليس مستقلاً، ولا بدَّ له من شركاء وأضداد، ومع لهذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، ولهذا مما يبين أن الله ربُّ كل شيء ومليكه، وأن

السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها، وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك، فإنك تجده ليس مستقلاً بإحداث شيء من الحوادث، بل لا بدَّ له من مشارك ومعاون، وهو مع ذلك له معارضات وممانعات»(١).

«فكل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه، ولم يُصرف عنه ضده لم يحصل سببه، فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثمَّ الزرع لا يتمُّ حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات»(٢).

والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون، فكثير منهم تتهيأ له الأسباب، ثم يحال بينه وبين ما يشتهي وما يريد ﴿ حَتَىٰ إِذَا الْخَدْتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَلِ الْقَلْهَا آنَهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنَهَا آمَّهُ اللَّا لَيَّلًا أَوْنَهُ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَلِ الْقَالِمُ اللَّهُمَ قَدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنَهَا آمَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

يذكر اللالكائي أن رجلاً طلب من جاريته أن تسقيه، فجاءته بقدح من زجاج، فصبت له ماء، فوضعه على راحته، ثم رفعه إلى فيه، ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب لهذا، ثم قال: هي حرة إن لم أشربه (يعني جاريته التي صبت الماء).

فما كان من الجارية إلا أن ضربت القَدَح برِدْن قميصه، فوقع القدَح وانكسر وأهراق الماء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٨/١٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح أصول أهل السنة: ٧٢٧.

ولهكذا أثبتت لهذه الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد مالم يقدره الله، فلقنته درساً، وحررت نفسها من رق العبودية.

وكم من ثري أو قوي أو مُقدّم قوم ظن أن الدنيا خضعت له وأعطته زمامها، وجد نفسه عاجزاً لا يستطيع أن يفعل شيئاً، قد يقعده عن فعل ما يشتهي عدو طاغ، أو مرضٌ مُقْعِدٌ، أو خيانة صديق. أو طمع محب ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٥٤].

### الوجه الخامس: احتجاجهم بالقدر:

ولهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل، فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل لهذا عملته، كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد، أو ما يقع من ظلم وفساد، فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع: لهذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك، وقد أدى لهذا بهم إلى ترك الباطل يستشري في ديار الإسلام.

وترى لهذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة، بل إن بعضاً منهم يصبح أعواناً للظلمة، وتراهم يخاطبون الناس قائلين: ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض لهؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم بالقدر.

ولهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجّة أضحكوا العقلاء منهم، وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصاً، وابن القيم يذكر وقائع

من لهؤلاء تزري بأصحاب العقول، وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم، يذكر عن واحد من لهؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته، فلما أراد معاقبتهما، وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر، فقال له: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك.

فقال له ذلك الجاهل: لَعِلْمُكَ بالقضاء والقدر أحب إليَّ من كلّ شيء، أنت حرّ لوجه الله.

ورأى آخر رجلًا يفجر بزوجته، فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء والقدر، فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل لهذا؟

فقالت: أوَّه تركت السنَّة، وأخذت بمذهب ابن عباس.

فتنبه، ورمى بالسوط من يده، واعتذر إليها، وقال: لولا أنت لضللت.

ورأى آخر رجلاً يفجر بامرأته، فقال: ما لهذا؟

فقالت: لهذا قضاء الله وقدره.

فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى الله(١).

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد، فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر، وكل العقلاء يعلمون بأن لهذه الحجة مرفوضة غير مرضية، وإلا فإن الحياة تفسد.

وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم، ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر.

<sup>(</sup>١) نقل عن ابن القيم لهذه الوقائع وغيرها صاحب معارج القبول: ٢/٢٥٥.

إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعايب.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «العبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده.

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك.

وله في المأمور حالان:

حال قبل الفعل، وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر: ٥٥] أمره أن يصبر على المصائب المقدرة، ويستغفر من الذنب.

وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَصَّبُرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْدِمِ ٱلْأُمُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦]. وقال يوسف: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب، وقال النبي ﷺ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو

تفتح عمل الشيطان»<sup>(۱) (۲)</sup>.

إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أنَّ قدر الله ماض فيه، بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة، يعلم ما يطلبه الله، ويفكر فيما يفيده وينفعه، ثمَّ يبذل قصارى جهده في القيام بأمر الله، وبالأخذ بالأسباب للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه، فإذا لم يوفق فلا يقضي وقته بالتحسر والتأسف، وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء فعل.

إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق، ولا يكون مانعاً من العمل والإبداع في مقبل الزمان.

## استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر:

وقد يستدل من قلَّ علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج بالقدر في المعايب، وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن.

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى.

قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثمَّ أُهبط الناس بخطياتك إلى الأرض؟

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: ٤/ ٢٠٥٢. ورقم الحديث: ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٧٦.

فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجياً، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟

قال موسى: بأربعين عاماً.

قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربّه فغوى؟

قال: نعم.

قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله عليّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟

قال رسول الله ﷺ: "فحج آدم موسى"(١).

وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعايب، فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه، وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة.

فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المعايب (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: ٢٠٤٣/٤ ورقم الحديث ٢٦٥٢. وللحديث عند مسلم عدة روايات، وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع من كتابه. ورواه أبو داود والترمذي في سننهما. انظر روايات الحديث في جامع الأصول: (١٢٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية: ص١٥٤. وأجاب بهذا الجواب شيخ الإسلام أيضاً: انظر شفاء العليل: ص٣٥.

فعلى العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَالِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة:١٥٦]، أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر، بل الواجب عليهم أن يتوبوا ويستغفروا ﴿ فَأَصَبِرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر:٥٥] فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب.

والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله: ﴿ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]، وإنما على احتجاجه بالقدر.

وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر بجواب آخر فقال: «الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وترك معاودته، كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهياً، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة.

يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً عليّ قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنباً ثمّ تاب منه توبة، وزال أمره حتى كأن لم يكن، فألبّه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقاً، ولا ذكره حجّة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به.

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به، ففي حال المستقبل بأن يرتكب فعلاً محرماً أو يترك واجباً، فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه، وإصراره، فيبطل به حقاً، ويرتكب به باطلاً، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله»(١).

### هل الرضا بالمقدور واجب؟

إذا كانت المعاصي بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاء ونبغضه، والجواب: «أنه لا يوجد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله على آية ولا حديث يأمر العباد بأن يرضوا بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها، ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما أمر الله به، فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به. قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَمَّى يُحَكِّمُوكَ يَحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَّجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُوا فَي النساء: ٦٥].

وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباً، مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن الصبر على المصائب واجب، وأما الرضا بها فهو مشروع، ولكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين الأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما أنه مستحب ليس بواجب»(٢).

الوجه السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف بما لا يطاق:

وزعم من ذهب لهذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا

<sup>(</sup>١) شفاء العليل: ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٩٠.

يستطيعون غير ما فعلوا، وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا يطاق، وتكليف مالا يطاق جاءت الشريعة بنفيه في قوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنَها ﴾ [البقرة:٢٨٦] ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنَها ﴾ [الطلاق:٧]، واحتجوا بمثل قوله تعالى: ﴿ النِّينَ كَانَتْ أَعْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف:١٠١]، وقوله: ﴿ يُضَنعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُشِيمُونَ ﴾ [هود:٢٠]، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُشِيمُونَ ﴾ [هود:٢٠]، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِمُونَ ﴾ [يس: ٩].

قالوا: فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل، ولهؤلاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وزعموا أنه متناقض، وحاشاه أن يكون كذلك.

والجواب عما شغبوا به «أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والحمد والذم، والثواب والعقاب. ومعلوم أن العباد في لهذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي»(١).

فالاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم عنه، وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره، لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل فعله، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٢٩٦.

أما الاستطاعة التي هي مناط التكليف، فهي المذكورة في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَرّ يَسْتَطِعْ فَوَله : ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]، ومثل قوله ﷺ: «صل قائماً فإن لم تستطع فعلى جنب».

ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضده من العجز، فلا يكلف المقعد بأن يصلي قائماً، ولا يكلف المريض بالصيام، ولا يكلف الأعمى بالجهاد والقتال، لخروج ذلك عن المقدور.

وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه، فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلها، ومن لم يستطع اغتسال الجنابة أو القيام أو الركوع ونحو ذلك سقط عنه ما عجز عنه. وبذلك يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا الفريق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق المسلمين، والاستطاعة الشرعية الي هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي سقناها هي التي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها(١).

## الوجه السابع: يلزم من قولهم التسوية بين المُخْتَلِفَيْن:

لقد أدى لهذا المذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين الأخيار والفجار، والأبرار والأشرار، وأهل الجنة وأهل النار، وقد فرق بينهم العليم الخبير ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ الصّللِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

<sup>(</sup>۱) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٣٠.

غَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴾ [ص: ٢٧-٢٨]، وقال: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجَّرَحُواْ الْسَيْخَاتِ أَنْ غَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنتِ سَوَآءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ السَّيِّعَاتِ أَن غَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنتِ سَوَآءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ [الجاثية: ٢١]، وقال: ﴿ أَنَتَجْعَلُ ٱلسَّلِمِينَ كَاللَّجْرِمِينَ \* مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]، وقال: ﴿ أَنْتَجْعَلُ ٱلسَّلِمِينَ كَاللَّجْرِمِينَ \* مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦].

#### المبحث الثالث

### مذهب الحلالينة والجاعة فالقدر

بينا لك مذاهب الذين ضلوا في القدر، وأحب هنا أن أذكر مذهب أهل السنة والجماعة في لهذا الباب، وقد دون مذهبهم كثير من أهل العلم، وأنا أسوق هنا ما دوّنه ثلاثة من أعلامهم.

#### المطلب الأول

### شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص مذهبهم

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة: «مذهب أهل السنة والجماعة في لهذا الباب ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أنَّ الله خالق كلّ شيء ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد.

وأنّه سبحانه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءَه، بل هو القادر على كل شيء، ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه.

وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، ومالم يكن لو كان كيف يكون،

وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة.

فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون»(١).

الوسلف الأمّة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة.

ومتفقون على أنه لا حجّة لأحد على الله في واجب تركه، ولا محرّم فعله، بل لله الحجّة البالغة على عباده (٢).

"ومما اتفق عليه سلف الأمّة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله»(٣).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ٥٩٩.

#### المطلب الثاني

## عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجُرِّي في القدر

قال رحمه الله: «مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، ولكل واحدة منهما أهل، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنّة والناس أجمعين.

ثم خلق آدم عليه السلام، واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير.

وخلق إبليس، وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور، الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز وجل، لا معارض لله الكريم في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، عدلاً من ربنا قضاؤه وقدره.

وخلق آدم وحواء عليهما السلام، للأرض خلقهما، أسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءا، ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه: قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها ﴿ لاَ يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. لم يكن لهما بُدُّ من أكلهما، سبباً للمعصية، وسبباً لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض خلقا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه، إلا وقد جرى مقدوره به، وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون.

خلق الخلق، كما شاء لما شاء، فجعلهم شقياً وسعيداً قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيما كُتِبَ له وعليه.

ثم بعث رسله، وأنزل عليهم وحيه، وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم، ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر، قال الله عز وجل: ﴿ هُوَ اللّذِى خَلَقَكُمْ فَيْنَكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: ٢] أحب من أراد من عباده، فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين، فختم على قلوبهم، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا أبداً، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴿ لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك، وأما ربنا عز وجل فله ما في السلموات وما في الأرض وما بينهما، وما تحت الثرَّى، وله الدنيا والآخرة، جل ذكره، وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده، وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي، وأراد كونها من غير محبته منه لها، ولا للأمر بها، تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء، أو يحبها، وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه مالم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدراً.

قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون، من برّ أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾ منه الجزاء ﴿ وَلَكَ فَضَلُ اللّهِ عَملوا بمعصيته، وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء.

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر (١).

#### المطلب الثالث

#### عقيدة الطحاوي في القدر

يقول الطحاوي رحمه الله في القدر: «خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته.

وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد، إلا ما شاء الله لهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلاً، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلى عدلاً.

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري: ١٥٠-١٥٢.

وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.

وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره.

آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلاً من عنده ١٥٠٠).

«وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنّة، وعدد من يدخل النار، جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، ولا ينقص منه.

وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.

وأصل القدر سرّ الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

فمن سأل: لِمَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.

فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني: ص٢١.

كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك العلم المفقود.

ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد قدر، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن، ليجعلوه غير كائن، لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه.

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً، ليس فيه ناقض، ولا معقب، ولا مزيل ولا مغير، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سلمواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان، وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرا ﴾ [الفرقان: ٢]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمَّرُ اللّهِ قَدَراً مُقَدُولاً ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، فويل لمن صار في القدر لله خصيماً، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً »(١).

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية: ٣١.

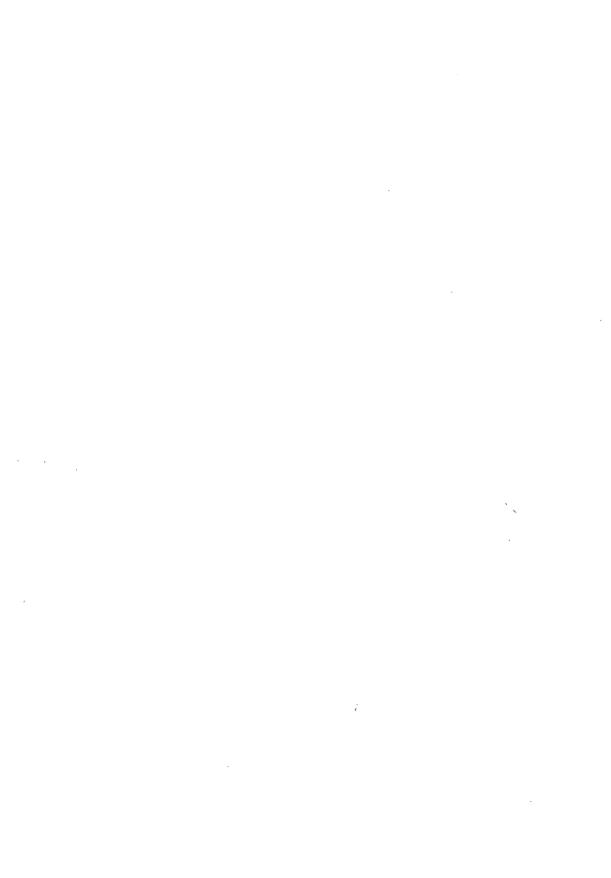

#### الفصلالسادس

#### أستسبات العنسكال في القدرّ

والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية المجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءاً من الحقيقة وعمي عن جزء منها، فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء، ولا يرى الجانب الآخر، فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، فيكف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي.

والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء، وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبَّه ورضيه.

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلها، فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين، ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منها.

فهم يقولون: «إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً، فهو لا يحبها، ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها».

ولهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجباً أو مستحباً.

ولو قال: إن أحب الله، حنث إن كان واجباً أو مستحباً.

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية خلقية، وإرادة دينية شرعية.

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات.

فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ البَّسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَ الْمَعْرَبُ وَ الْمُعْرَبُ وَ الْمَعْرَبُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجَ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ لَكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهُ يُرِيدُ اللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ يُرِيدُ اللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ لِيدُ عَلَيْكُمْ وَيُؤِيدُ عَلَيْكُمْ وَيُؤِيدُ عَلَيْكُمْ وَيُؤِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ يَرِيدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ عَظِيمًا \* يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُم وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ اللّهُ لِيُدَاتِهُ وَيُطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد، إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة، ولهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر، ولا يأمر بها ولا يرضاها، وإن كان شاءَها خلقاً وإيجاداً.

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابها، ويدخلهم الجنة، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين (١).

ولهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث (٢).

<sup>(</sup>١) راجع شرح الطحاوية: ص١١٦. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٨٨، ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱۹۸/۸.

والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات، التي يقال فيها: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْحَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَادِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَادِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَادِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدِّرَهُ صَدِّرَةُ ضَيِقًا حَرَبًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وقوله: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِي إِن أَرَدتُ أَن أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُم ﴾ [هود: ٣٤]. وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللّهُ يَوْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. وقوله: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُونَ آ إِلّا بِاللّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

ولهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات، فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته لهذه، ولهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأهل الجنّة وأهل النار، وأولياء الله وأعداؤه، وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه، ويصلي عليهم هو وملائكته، وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (١).

ولهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون مالم يحدث منها<sup>(۲)</sup>.

## والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام:

الأول: ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمره وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك ما كان.

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من

<sup>(</sup>۱) راجع: شرح الطحاوية: ص ١١٦ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٩٨/٨، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٩٨.

الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع.

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها، ولم يرضها، ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

والرابع: ما لم تتعلق به لهذه الإرادة ولا لهذه، فهذا مالم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي (١).

والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديراً ما أراد به تشريعاً، والعبد الشقي من أراد به تقديراً مالم يرد به تشريعاً، وأهل السنة والجماعة الذين الشقي من أراد به تقديراً مالم يرد به تشريعاً، وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه، ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، علموا أنَّ أحكام الله في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الشرع الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراً، ومن نظر إلى الشرع دون القدر، أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور، مثل قريش الذين قالوا: ﴿ لَوَ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكَنا وَلا عَرَانا مِن شَيْءٍ ﴾ قالوا: ﴿ لَوَ شَاءَ الله تعالى: ﴿ كَذَابِ اللهِ عَالَى عَن اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالْمَ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٨/ ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۸/ ۱۹۸.

## الفَصَدلالسَائِع ثمرًارالايميان بالعَثدر

بينا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام مبرأة من التخاذل والكسل والخمول الذي أصاب قطاعاً كبيراً من الأمّة الإسلامية عبر العصور باسم الإيمان بالقدر، والمسؤول عن ذلك هو انحراف المسلمين في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه.

ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثماراً كثيرة طيبة، كانت ولا زالت سبباً في صلاح الفرد والأمّة.

وسنحاول أن نجلي بعض ثماره التي ظهرت خلال لهذه الدراسة.

## ١- الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك:

لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله، وأن الشر من صنع آلهة من دونه، وإنما قالوا لهذا القول فراراً من نسبة الشر إلى الله تعالى (١).

والمجوس زعموا أن النور خالق الخير، والظلمة خالقة الشر.

والذين زعموا من لهذه الأمّة أن الله لم يخلق أفعال العباد، أو لم يخلق الضال منها أثبتوا خالقين من دون الله.

ولا يتم توحيد الله إلا لمن أقرَّ أن الله وحده الخالق لكل شيء

<sup>(</sup>١) شفاء العليل: ص١٤.

في الكون، وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم، ولم يعرفوه حق معرفته، والإيمان بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك. فالمؤمن بالقدر يُقرُّ بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد، ومن لم يؤمن هذا الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأرباباً.

## ٢- الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء:

العباد بما فيهم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواء، قال تعالى: ﴿ ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱللَّهُ مِنْ فَعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمَعَالِمِ : ١٩-٢٢].

والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء، لا تبطره النعمة، ولا تيئسه المصيبة، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من الله، لا بذكائه وحسن تدبيره ﴿ وَمَا يِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]. ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه، واستطال عليهم بما أعطاه الله من كنوز وأموال: ﴿ ﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَانَ مِن وَقَرِم مُوسَىٰ فَعَى عَلَيْهُم وَمَا يَعْمُ لَنَ نُوَ وَأَمُوال : ﴿ ﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَانَ مِن وَوَم مُوسَىٰ فَعَى عَلَي عَلَي اللّهُ وَوَمُهُ لا تَقْرَعُ إِنَّ اللّهُ لا يُحِبُ الْفُرِحِينَ \* وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَمُلك اللّهُ الدَّارَ قَالَ لَهُ وَوَمُهُ لا تَقْرَعُ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْفُرِحِينَ \* وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَمُكُ وَلا تَبْعِ الْفَرَحِينَ \* وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَمُكُ وَلا تَبْعِ الْفَرَحِينَ \* وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَمُكُ وَلا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ \* قَالَ إِنَّمَا أُويِبْتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ \* قَالَ إِنَّمَا أُويِبْتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ الله القصص: ٢٦-٧٨].

فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن لهذا بتقدير الله ابتلاء منه، فلا يجزع ولا ييأس، بل يحتسب ويصبر، فيسكب لهذا الإيمان في قلب العبد

المؤمن الرضا والطمأنينة ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي المؤمن الرضا والطمأنينة ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَالَمُ مَا كَيْنَ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَدَكُمُ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

وقد امتدح الله عباده: ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَابِّنَاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ \* أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦–١٥٧].

## ٣- المؤمن بالقدر دائماً على حذر:

المؤمنون بالقدر دائماً على حذر ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْمَخْسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمٰن يقلبها كيف يشاء، والفتن التي توجه سهامها إلى القلوب كثيرة، والمؤمن يحذر دائماً أن يأتيه ما يضله كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة، وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول، بل يدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامة، والإكثار من الصالحات، ومجانبة المعاصى والموبقات.

كما يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه، يدعوه ويرجوه ويستعينه، ويسأله الثبات على الحق، كما يسأله الرشد والسداد.

### ٤- مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت:

إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب، وآمن أن الأرزاق والآجال بيد الله، فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة، وقد كان

لهذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير هيابين ولا وجلين، وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه، ويرمي بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته، ثمَّ تراه يموت على فراشه، فيبكي أن لم يسقط في ميدان النزال شهيداً، وهو الذي كان يقتحم الأخطار والأهوال.

وكان لهذا الإيمان من أعظم ما ثبّت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة والطغاة، لا يخافون في الله لومة لائم، لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله، وما قدر لهم سيأتيهم.

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق، فالرزق بيد الله، وما كتبه الله لعبده من رزق لا يستطيع أحد منعه، وما منعه الله لعبد من عبيدة لا يستطيع أحد إيصاله إليه.

## لراجتع

- ۱- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. دار الآفاق الجديدة بيروت.
  الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ٢- جامع الأصول لابن الأثير. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة الحلواني وآخرون. ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ٣- سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية - القاهرة.
  - ٤- سنن الترمذي. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٥- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم هبة الله بن
  الحسين الطبري اللالكائي. دار طيبة الرياض.
- ٦- شرح العقيدة الطحاوية. المكتب الإسلامي بيروت. الرابعة
  ١٣٩١هـ.
- ٧- شرح النووي على صحيح مسلم. المطبعة المصرية ومكتبتها. القاهرة.
- ٨- الشريعة للآجري. دار الكتب العلمية بيروت. الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
  - ٩- شفاء العليل لابن القيم. دار الكتاب العربي مصر.
  - ١٠ صحيح البخاري. اعتمدت على متن فتح الباري. طبعة السلفية.

- 11- صحيح الجامع الصغير. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي بيروت.
- ۱۲ صحیح سنن الترمذي للشیخ ناصر الدین الألباني. مكتب التربیة
  العربي. الریاض. الأولى ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م.
- ١٣ صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث بيروت الثانية ١٩٧٢م.
- ١٤ العقيدة الطحاوية. شرح وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني. المكتب
  الإسلامي بيروت الأولى. ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
  - ١٥- فتح الباري لابن حجر. طبعة السلفية القاهرة.
- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر الإسفراييني. دار المعرفة بيروت.
- ١٧ القاموس المحيط للفيروزآبادي. مؤسسة الرسالة بيروت. الأولى.
  ١٤٠٦هـ.
  - ١٨- لوامع الأنوار البهية. للسفاريني. دولة قطر.
  - ١٩- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. المكتبة العلمية بيروت.
- ٢٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. طبع دولة
  المملكة العربية السعودية.
- ٢١ مشكاة المصابيح. للخطيب التبريزي. بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت ١٣٨٣هـ ١٩٦٢م.

- ٢٢- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد
  لأحمد حافظ حكمي. مطبوعات الرئاسة العلمية لإدارات البحوث الرياض.
- ٢٣ معالم السنن للخطابي على مختصر سنن أبي داود للمنذري. مطبعة السنة المحمدية. ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م.
- ٢٤- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد
  كيلاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.
  ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- ٢٥- الملل والنحل للشهرستاني. دار المعرفة بيروت. الثانية. ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.

# الفهرس

| مقدمة الكتاب                                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: الإيمان بالقدر من أصول الإيمان                   |
| الفصل الثاني: نظرة في تاريخ القدر                             |
| الفصل الثالث: التعريف بالقضاء والقدر٢١                        |
| المبحث الأول: التعريف بالقدر٢١                                |
| المبحث الثاني: التعريف بالقضاء٢٤                              |
| المبحث الثالث: أركان الإيمان بالقدر ٢٦                        |
| الركن الأول: الإيمان بعلم الله الشامل٢٦                       |
| الركن الثاني: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ٣٠ |
| الركن الثالث: الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة٣٢    |
| الركن الرابع: الإيمان بأن الله خالق كل شيء ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| المبحث الرابع: أفعال العباد مخلوقة مقدرة٣٤                    |
| النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد                     |
| ١- الأحاديث الدالة على أن أفعال العباد جفت بها الأقلام ٣٥     |
| ٢- علم الله بأهل الجنة وأهل النار                             |
| ٣- استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم قسمين ٣٧٠٠٠٠٠     |



# العقيدة <mark>في ضوء</mark> الكتاب والسنة

١- العقيدة في الله

١- عالم الملائكة الأبرار

٣- عالم الجن والشياطين

٤- الرسل والرسالات

۵- القيامة الصغرى

٦- القيامة الكبرى

٧- الجنة والنار

٨- القضاء والقدر

